

قبل أن يخلق الله تعالى آدم كانت هناك مخلوقات في الأرض تفسد فيها وتسفك الدماء، وقد أخبر الله تعالى ملائكته أنه سيجعل في الأرض خليفة لمن سكن فيها، فاستفسرت الملائكة التي كان لاهم لها إلا عبادة الله، وخافت أن يكون ذلك المخلوق سيسفك الدماء ويفسد فيها، ولكن الله تعالى أخبر ملائكته أنهم لا يعرفون الغاية من خلق آدم.





فتح آدم عينيه فوجد الملائكة يسجدون له، سجود تكريم لا سجود طاعة، لأن سجود الطاعة لا يكون إلالله، ولكنه لاحظ في الركن بعيدًا واحدا لم يسجد له، ولم يكن يعلم جنسه أو نوعه، وقد كان إبليس من الجن، فهو أقل مرتبة من الملائكة، فكان من الواجب عليه أن يسجد معهم، ولكن الكِبْر منعه من طاعة أمر الله.

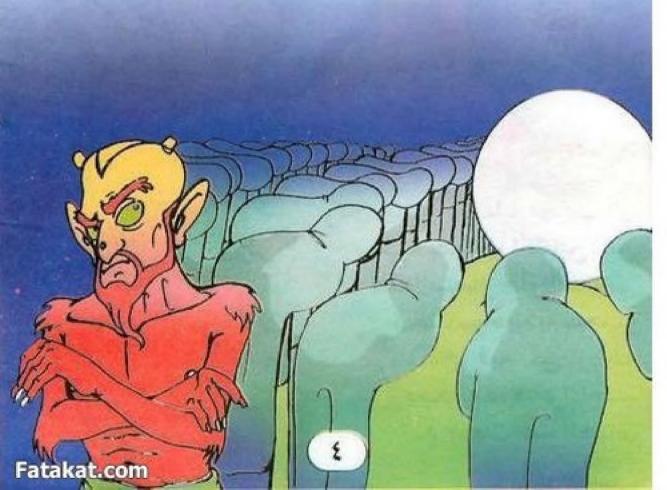

ولما رفض إبليس السجود لآدم عليه السلام، سأله الله وهو أعلم عن سبب رفض إبليس للسجود، فقال: «أنا خير منه، خلقتني من نار، وخلقته من طين» والنار أفضل من الطين.

فكان من نتيجة ذلك أن لعنه الله تعالى، وطرده من رحمته، وجعله ملعونا إلى يوم القيامة، فطلب إبليس من الله أن يبقيه إلى يوم القيامة، فأعطاه الله ما سأل، حتى يكون اختبارا لبني آدم في محاربة عدوهم إبليس. وأدرك آدم عليه السلام أن إبليس مغرور متكبر، وأنه لا يحبه، وأنه جاحد بنعمة الله، فاسق عن أمره. وأنه رمز الشر، كما أن إلملائكة رمز الخير.

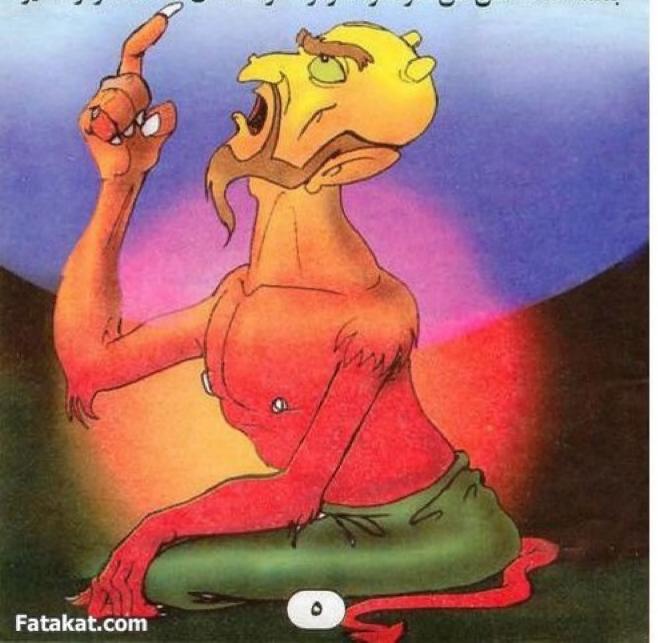





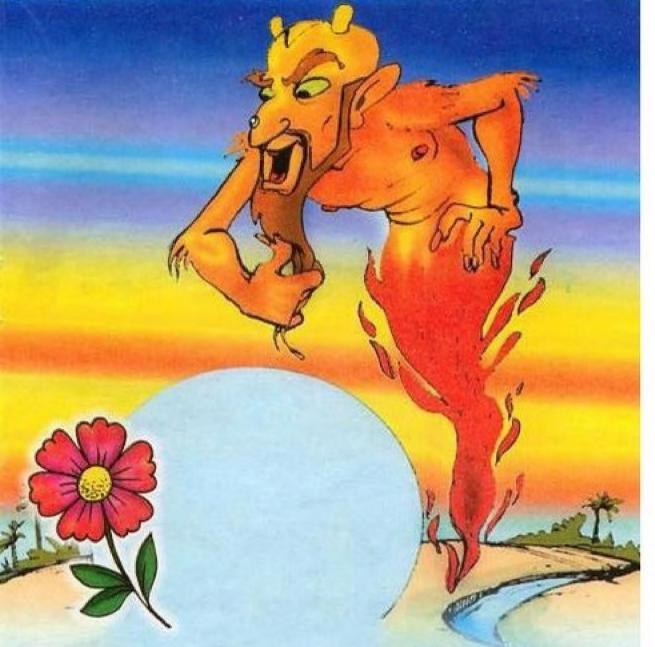

فمازال الشيطان يوسوس لهما، ويزعم أن من أكل منها لا يموت، ومازال الشيطان يوسوس لآدم وحواء حتى أكلا منها، ونسيا عهد الله، فأحس آدم بالخجل، وإذا به يرى نفسه عاريا، وزوجته عارية، وأخذا ورق الشجر يستران به عورتهما، وذكرهما الله بتحذيره لهما من الشيطان، فاستغفرا الله، وتاب الله عليهما، وأهبطهما إلى الأرض.







وكانت حواء تلد في كل بطن ولدا وبنتا، وأباح الله تعالى أن يتزوج ولد البطن الأولى من بنت البطن الثانية، وولد البطن الثانية من بنت البطن الأولى، حتى تعمر الأرض،



وظل قابيل يتربص لهابيل، حتى وجده نائما تحت شجرة، فقام بضربه حتى قتله، وسال الدم منه، لقد مات أخوه، وهو في دهشة من الأمر، ماذا سيقول لأبيهما آدم، وأين يدفنه؟! إن الدفن لم يكن معروفا قبل ذلك، ومكث قابيل في حيرة من أمره لا يدري ماذا يفعل؟!!!

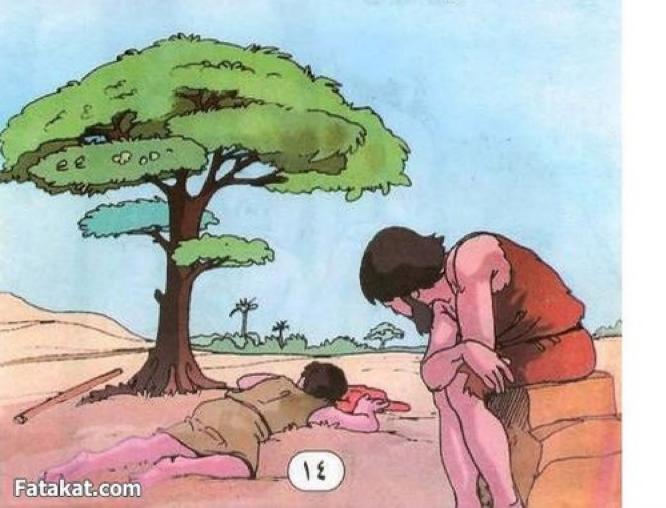

وفي أثناء ذلك التفت قابيل القاتل، فوجد غرابا حيا يصرخ فوق جثة غراب ميت، ووضع الغراب الحي الغراب الميت على الأرض وساوي أجنحته إلى جواره وبدأ يحفر الأرض بمنقاره ووضعه برفق في القبر ثم صرخ صرختين قصيرتين وعاد يهيل عليه التراب.. بعدها طار في الجو وهو يصرخ. وقف قابيل وانكفأ على جثة شقيقه .. صرخ من عجزه عن مواراة جثة أخيه، واهتز جسد القاتل ببكاء عنيف ثم أنشب أظافره في الأرض وراح يحفر قبر شقيقه حتى دفنه، ووصل الخبر إلى آدم عليه السلام. فقال: فعلها الشيطان. لقد وسوس لابني كي يقتل أخاه. وحزن حزنا شديدا على خسارته في ولديه. فقد مات أحدهما، وكسب الشيطان الثاني في صفه،



وظل آدم يعمل في الأرض يعمر فيها، ويبني، ويرشد أولاده إلى عمل الخير، والبعد عن الشر ويحذرهم من الشيطان. وقبل أن يموت آدم عليه السلام جمع أولاده، وأوصاهم ببعض الوصايا التي تنفعهم في حياتهم، وأخبرهم أن الله سيرسل للناس رسلا، يرشدونهم إلى عبادة الله وحده، وإن اختلفت ألسن الناس، واختلفت أشكالهم، لكن رسالة الله

وأغمض آدم عليه السلام عينيه، ودخلت عليه الملائكة، وأغمض آدم عليه السلام عينيه، ودخلت عليه الملائكة، وأغمض ملك الموت وقبض روحه بعد أن أدى الأمانة.